

كَانَ فِي سَالِفِ الزَّمَانِ ، مَمْلَكَةٌ وَاسِعَةُ الْأَطْرَافِ ، خِصْبَةُ الْأَطْرَافِ ، خِصْبَةُ الْأَرْضِ ، غَنِيَّةٌ بِالْبَسَاتِينِ وَالْغَابَاتِ وَمَظَاهِرِ الْعُمْرَانِ .

وَكَانَ يَحْكُمُهَا مَلِكُ كَرِيمُ الْقَلْبِ وَالْخُلُقِ ، يُحِبُّ شَعْبَهُ وَيُحِبُّهُ شَعْبُهُ ، وَكَانَ هُو وَزَوْجَتُهُ الْجَمِيلَةُ مِنْ أَسْعَدِ النَّاسِ ، لاَ يُعْوِزُهُمَا شَيْءٌ مِنْ مَبَاهِجِ الْحَيَاةِ ، وَلَـٰكِنْ كَانَ يُنَغِّصُ عَلَيْهِمَا طِيبَ الْعَيْشِ ، أَمْرٌ وَاحِدٌ ، هُوَ خُلُو قَصْرِهِمَا مِنَ الْأَبْنَاءِ اللَّيْنَ هُمْ زينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .

وَبَعْدَ سَنَوَاتٍ كَثِيرَةٍ ، ٱبْتَسَمَ لَهُمَا الْجَظُ ، وَرُزِقَا ٱبْنَةً عَلَى غَايَةٍ مِنَ الْجَمَالِ ، فَامْتَلاً قَلْبُهُمَا فَرَحاً وَسُرُوراً ، وَأَكْتَمَلَتُ عَلَى غَايَةٍ مِنَ الْجَمَالِ ، فَامْتَلاً قَلْبُهُمَا فَرَحاً وَسُرُوراً ، وَأَكْتَمَلَتُ لَهُمَا كُلُّ أَسْبَابِ الْهَنَاءَةِ وَالسَّعَادَةِ .

وَشَاءَ الْمَلِكُ أَنْ يَحْتَفِلَ بِمِيْلَادِ ٱبْنَتِهِ ٱحْتِفَالاً عَظِيماً ، فَأَمَرَ أَنْ تُقَامَ فِي قَصْرِهِ مَأْدُبَةُ كَبِيرَةٌ ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْعُظَمَاءُ وَالْكُبَرَاءُ أَنْ تُقَامَ فِي قَصْرِهِ مَأْدُبَةُ كَبِيرَةٌ ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْعُظَمَاءُ وَالْكُبَرَاءُ

وَرِجَالاًتُ الْبَلَدِ ، فَحَضَرُوا جَمِيعاً هُمْ وَزَوْجَاتُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ ، مُرْتَدِينَ بِالْحِلَى وَالْجَوَاهِيرِ . مُرْتَدِينَ بِالْحِلَى وَالْجَوَاهِيرِ . مُرْتَدِينَ بِالْحِلَى وَالْجَوَاهِيرِ . وَمُتَزَيِّنِينَ بِالْحِلَى وَالْجَوَاهِيرِ . وَحَضَرَتِ الْمَأْدُبَةَ كَذَلِكَ سَبْعُ جِنِيَّاتٍ ، جَرَتِ الْعَادَةُ بِدَعُوتِهِنَّ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الإِحْتِفَالِ ، حَتَّى يَمْنَحْنَ الْمَوْلُودَ الْجَدِيدَ بِدَعُوتِهِنَّ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الإِحْتِفَالِ ، حَتَّى يَمْنَحْنَ الْمَوْلُودَ الْجَدِيدُ ، رُقْيَةً مِنَ السِّحْرِ تَرْفَعُهُ فَوْقَ مُسْتَوَى الْبَشِرِ .

وَلَمَّا جَلَسَ الْمَدْعُوُّونَ إِلَى مَوَائِدِ الطَّعَامِ ، كَانَ فِي صَحْنِ كُلِّ جِنِيَّةٍ ، صُرَّةٌ صَغِيرَةٌ مَمْلُوءَةٌ بِقِطَعٍ مِنَ الذَّهَبِ صَحْنِ كُلِّ جِنِيَّةٍ ، صُرَّةٌ صَغِيرَةٌ مَمْلُوءَةٌ بِقِطَعٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ ، أَهْدَاهَا الْمَلِكُ إِلَى الْجِنِيَّاتِ السَّبْعِ ، وَالْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ ، أَهْدَاهَا الْمَلِكُ إِلَى الْجِنِيَّاتِ السَّبْعِ ، إِعْرَابًا لَهُنَّ عَنْ جَزِيلٍ شُكْرِهِ .

وَبَيْنَمَا كَانَ الْقَوْمُ مُسْتَسْلِمِينَ إِلَى الْفَرَحِ وَالْمَرَحِ ، دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ جَنِيَّةٌ عَجُوزٌ ، جَفَلَ الْحَاضِرُونَ مِنْ رَوْيَتِهَا ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَحْسِبُونَهَا فِي عِدَادِ الْأَمْوَاتِ . فَمَا كَادَ الْمَلِكُ يَرَاهَا حَتَى رَحَّبَ بِهَا ، وَدَعَاهَا إِلَى تَنَاوُلِ الطَّعَامِ مَعَهُمْ .

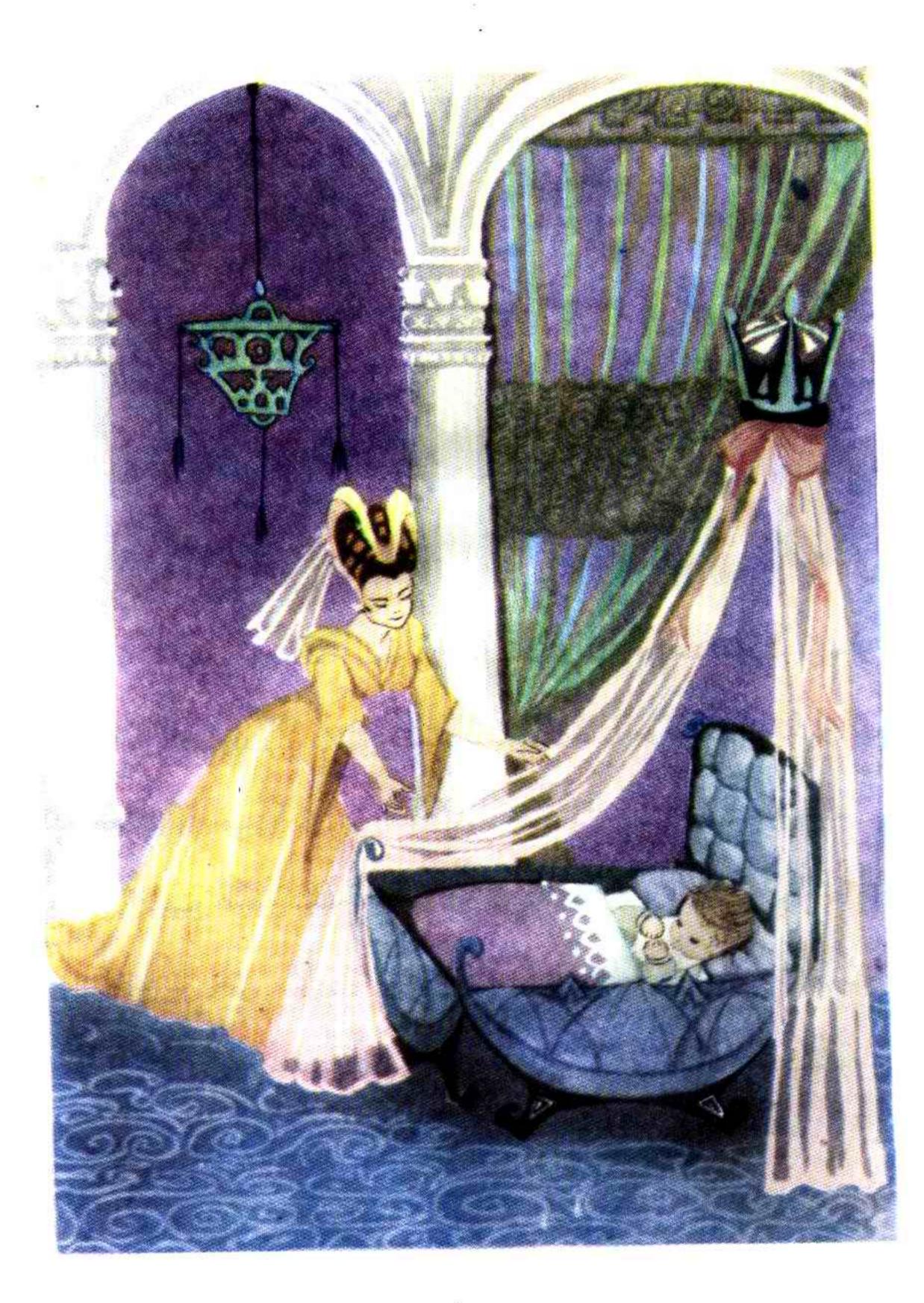



وَلْكِنَّ الْجِنِيَّةَ الْعَجُوزَ ، لَمَّا رَأْتُ أَنَّ صَحْنَهَا لِيْسَ فِيهِ مِثْلُ تِلْكَ الصُّرَّةِ ، ثَارَتْ نَفْسُهَا وَهَاجَتْ ، وَعَدَّتْهَا إِهَانَةَ لَهَا وَتَحْقِيراً ، وَتَمْتَمَتْ بَيْنَ شَفَتَيْهَا بِكَلِمَاتٍ تُنْذِرُ بِالشَّرِ وَالْوَعِيدِ ، وَتَحْقِيراً ، وَتَمْتَمَتْ بَيْنَ شَفَتَيْهَا بِكَلِمَاتٍ تُنْذِرُ بِالشَّرِ وَالْوَعِيدِ ، فَلاَ حَظَتْ عَلَيْهَا ذَلِكَ حِنِيَّةٌ شَابَّةٌ ، كَانَتْ جَالِسَةً إِلَى جِوَارِهَا ، وَخَشِيت عَلَى الْأَمِيرَةِ الصَّغِيرَةِ أَنْ تَرْبُطَهَا الْجِنِيَّةُ الْعَجُوزُ وَخَشِيت عَلَى الْأَمِيرَةِ الصَّغِيرَةِ أَنْ تَرْبُطَهَا الْجِنِيَّةُ الْعَجُوزُ بِسِحْرٍ كَرِيهٍ ، فَقَرَّرَتْ أَنْ تَكُونَ آخِرَ مَنْ يَتَكَلَّمُ مِنَ الْجِنِيَّةِ الشِّرِيرَةِ .



نَهَضَ الْمَدْعُوُّونَ عَنِ الْمَائِدَةِ ، وَاسْتَدَارُوا حَلْقَةً وَاسِعَةً حَوْلَ عَرْشِ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَمَهْدِ الْأَمِيرَةِ ، وَأَرْهَفُوا السَّمْعَ ، مُنْصِتِينَ إِلَى هَدَايَا السِّحْرِ الَّتِي سَتُقَدِّمُهَا الْجِنِيَّاتُ لِلْأُمِيرَةِ مُنْصِتِينَ إِلَى هَدَايَا السِّحْرِ الَّتِي سَتُقَدِّمُهَا الْجِنِيَّاتُ لِلْأُمِيرَةِ الصَّغِيرَةِ ، أَمَّا الْجِنِيَّةُ الشَّابَّةُ فَقَدْ غَافَلَتِ النَّاسَ ، وَاخْتَبَأَتْ وَرَاءَ سِتَارَةٍ عَرِيضَةٍ مِنَ الْمُخْمَلِ ، يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا عَرْشُ الْمَلِكِ ، وَرَاءَ سِتَارَةٍ عَرِيضَةٍ مِنَ الْمُخْمَلِ ، يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا عَرْشُ الْمَلِكِ ، وَرَاءَ سِتَارَةٍ عَرِيضَةٍ مِنَ الْمُخْمَلِ ، يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا عَرْشُ الْمَلِكِ ، وَرَاءَ سَتَارَةٍ عَرِيضَةٍ مِنَ الْمُخْمَلِ ، يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا عَرْشُ الْمَلِكِ ، وَرَاءَ سَتَارَةٍ عَرِيضَةٍ مِنَ الْمُخْمَلِ ، يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا عَرْشُ الْمَلِكِ ، وَرَاءَ سَتَارَةٍ عَرِيضَةٍ مِنَ الْمُخْمَلِ ، يَسْتَنِدُ الْأَمِيرَةِ ، وَتَهَبُهَا كُلُّ وُاحِدَةٍ مِنْهُنَ هَدِينَةًا السِّحْرِيَّةَ ، فَقَالَتِ الْأُولَى :

عُنْوَانَ الظَّرْفِ وَالنَّبْلِ وَالْكِيَاسَةِ عَنْوَانَ الظَّرْفِ وَالنَّبْلِ وَالْكِيَاسَةِ

- « جَعَلْتُكِ أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ سُلْطَانَةَ الرَّقْصِ ، تَخْلُبِينَ بِهِ

الْبَابَ الْعِبَادِ. » وَقَالَتِ الْخَامِسَةِ:

- « لِيَكُنْ صَوْتُكِ

أَجْمَلَ مِنْ تَغْرِيدِ الْبَلَابِلِ ،

وَأَعْذَبَ مِنْ سَجْعِ الْحَمَامِ. »
وَقَالَتِ السَّادِسَةُ :

- « كُونِي أَيْتُهَا الْأَمِيرَةُ أَبْرَعَ عَازِفَة عِلَى كُلِّ آلَة مِنْ آلاَتِ الطَّرَبِ ، وَحَرِّكِي \ مِنْ آلاَتِ الطَّرَبِ ، وَحَرِّكِي \ بِعَزْ فِلْ لِ الْجَمِيلِ أَوْتَارَ الْقُلُوبِ . »

فَكُمْ يَبْقَ مِنَ الْجِنِيَّاتِ الْوَاقِفَاتِ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ وَالْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ ، سِوَى الْجِنِيَّةِ الْعَجُوزِ ، فَتَقَدَّمَتْ مِنَ الْأَمِيرَةِ وَالْمَلِكَةِ ، سِوَى الْجِنِيَّةِ الْعَجُوزِ ، فَتَقَدَّمَتْ مِنَ الْأَمِيرَةِ وَهِي تُصِرُّ عَلَى أَسْنَانِهَا مِنَ الْغَيْظِ وَالْحَنَقِ وَقَالَتْ :

- « لِيَخْرُقْ كَفَّكِ رَأْسُ مِغْزَلِ تَمُوتِينَ بَعْدَهُ . . » فَتَمَلَّكَ الْحَاضِرِينَ ذُهُولٌ شَدِيدٌ ، وَحَزِنُوا أَعْمَقَ الْحُزْنِ عَلَى مَصِيرِ الْأَمِيرَةِ ، فَرَنُوا لَهَا وَلِأَبُويْهَا .

وَفِيمًا هُمْ عَلَى لَهٰذِهِ الْحَالِ مِنَ الْأَسَى وَالْكَآبَةِ ، مَخَرَجَتِ الْجَنِيَّةُ الشَّابَّةُ مِنْ مَخْبَثِهَا ، وَدَوَّى صَوْتُهَا وَهِى تَقُولُ : - « يَا صَاحِبَي الْجَلَالَةِ ! وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ ! لِتَطْمَئِنَّ " قُلُوبُ كُمْ جَمِيعاً ، فَلَنْ تَمُوتَ الْأَمِيرَةُ بِضَرْبَةِ مِغْزَلٍ . . . كَفْ كِفُوا دَمْعَ كُمْ وَٱسْمَعُوا مَا أَقُولُ : لَيْسَ لِى مِنْ قُوَّةِ السِّحْرِ مَا أَسْتَطِيعُ بِهِ أَنْ أَبَـدِّلَ سَبَبَ النَّكُبَةِ الَّتِي تَنَبَّأَتْ بِهَا لَهٰذِهِ الْجِنِّيَّةُ الْعَجُوزُ ، وَلَـٰكِنَّ لِى مِنْ تِلْكَ الْقُوَّةِ مَا أَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى تَبْدِيلِ الْأَثَرِ ، فَالْأَمِيرَةُ سَوْفَ تُصَابُ بضَرْ بَةِ مِغْزَلِ ، مَا فِي ذُلكَ شَكُ ، وَلَكِنَّهَا لَنْ تَمُوتَ ، فَقَدْ جَعَلْتُهَا بِقُوَّةِ مَا أَمْلِكُ مِنْ سِحْرٍ ، أَنْنَامُ نَوْماً عَمِيقاً سِنِينَ طَوِيلَةً قَدْ

تَبْلُغُ الْمِئَةَ ، حَنِّى يَحِينَ الْيُوْمُ الَّذِى يُوقِظُهَا فِيهِ آبْنُ مَلِكٍ ، وَتَعِيشَ سَعِيدَةً مُنَعَّمَةً . » فَتَدِبَّ الْحَيَاةُ فِي جِسْمِهَا ، وَتَعِيشَ سَعِيدَةً مُنَعَّمَةً . »

فَخَمَدَتْ لَوْعَةُ الْحُزْنِ فِي نُفُوسِ الْحَاضِرِينَ ، وَأَنْصَرَفُوا وَقَدْ سَكَبَ الْأَمَلُ عَلَى قُلُوبِهِمْ بَلْسَمَ الْعَزَاءِ.

وَاَحْتَاطَ الْمَلِكُ لِلنَّكُبَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ ، فَسَنَّ قَانُوناً حَرَّمَ عَنْ لِ عَلَى النَّاسِ صُنْعَ الْمَغَاذِلِ أَوِ اَقْتِنَاءَهَا أَوِ اَسْتِخْدَامَهَا فِي غَزْلِ الصَّوفِ أَوِ الْقَانُونَ بِالْمَوْت ، الصَّوفِ أَوِ الْقَانُونَ بِالْمَوْت ، الصَّوفِ أَوِ الْقَانُونَ بِالْمَوْت ، حُبًّا فَاسْتَجَابَ الشَّعْبُ لِقَانُونِ الْمَلِكِ عَنْ رِضَى وَارْتِيَاحٍ ، حُبًّا لِلْأَمِيرَةِ وَرَغْبَةً فِي تَجْنِيبِهَا أَسْبَابَ تِلْكَ النَّبُوءَةِ الشِّرِيرَةِ . لِلْأَمِيرَةِ وَرَغْبَةً فِي تَجْنِيبِهَا أَسْبَابَ تِلْكَ النَّبُوءَةِ الشِّرِيرَةِ . لِلْأَمِيرَةِ وَرَغْبَةً فِي تَجْنِيبِهَا أَسْبَابَ تِلْكَ النَّبُوءَةِ الشِّرِيرَةِ . فَلَا فَيَرَعْرَعَت ، وَبِلَغَت مِن ثُمَّ كَبِرَتِ الْأَمِيرَةُ الصَّغِيرَةُ وَتَرَعْرَعَت ، وَبِلَغَت مِن شَيْهَا الْخَامِسَة عَشْرَةً ، فَٱزْدَادَت حُسْناً وَبَهَاءً وَإِشْرَاقاً .

وَاتَّفَقَ أَنْ صَحِبَتْ أَبَوَيْهَا يَوْماً إِلَى نُنْهَةٍ فِى الْمَزَارِعِ وَالْحُقُولِ ، فَجَالَتْ مَعَهُمَا سَاعَاتٍ بَيْنَ خَمَائِلِ الْوَرْدِ وَكُرُومٍ

الْعِنَبِ وَأَشْعِجَارِ التِّينِ حَنَّى تَعِبَتْ ، فَتَرَكَتْهُمَا وَسَارَتْ إِلَى الْقَصْرِ الصَّغِيرِ فِي وَسَطِ الْحَقْلِ لِتَسْتَرِيحَ ، فَلَمَّا أَخَــٰذَتْ لِنَفْسِهَا قِسْطاً مِنَ الرَّاحَةِ ، شَرَعَتْ تَطُوفُ بِأَنْحَاءِ الْقَصْرِ ، وتَمُرُ بِالْحَرَسِ وَالْخَدَمِ ، فَتُحَيِّيهِمْ أَجْمَلَ تَحِيَّةً ، وَلَمْ تَـٰزَلُ مُتَصْعَدُ مِنْ طَبَقَة إِلَى أُخْرَى حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَلاَحَتْ لَهَا فِي أَحَدِ جَوَانِبِهِ غُرْفَةٌ مَفْتُوحَةُ الْبَابِ فَدَخَلَتْهَا ، وَرَأَتْ فِيهَا سَيِّدَةً عَجُوزاً شَمْطَاءَ ، قَـدْ جَلَسَتْ فَوْقَ وِسَادَةِ فِي الْغُرْفَةِ ، وَبِيَدَيْهَا مِغْزَلٌ تَغْزِلُ بِهِ جِزَّةً مِنَ الصُّوفِ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْعَجُوزُ قَدِ ٱنْعَزَلَتْ عَنِ الْعَالَم ِ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ ، فَلَمْ يَنْتَهِ إِلَيْهَا نَبَأُ الْقَانُونِ الَّذِى سَنَّهُ الْمَلِكُ بِتَحْرِيمِ الْغَزْلِ وَحَظْرِ ٱسْتِعْمَالِ الْمَغَازِلِ.

فَأَعْجِبَتِ الْأَمِيرَةُ بِهِذَا ٱلْمَنْظِرِ ، وَمَا كَانَتْ قَد رَأَتْ مِغْزَلاً قَطُّ ، فَٱقْتَرَبَتْ مِنَ الْعَجُوزِ وَسَأَلَتْهَا قَائِلَةً :



- « مَا هٰذَا يَا خَالَةُ ؟ وَمَاذَا نَصْنَعِينَ ؟ »

فَقَالَتِ الْعَجُوزُ : « لهذَا مِغْزَلٌ يَا بُنَيَّتِي الْجَمِيلَةَ ، وَإِنِّي أَغْزِلُ بِهِ لهذَا الصُّوفَ فَأْحِيلُهُ إِلَى خِيطَانٍ . »

فَحَلَا لِلْأَمِيرَةِ أَنْ تُجَرِّبَ يَدَيْهَا وَتُحَاكِي الْعَجُوزَ فِي صُنْعِهَا ، فَرَجَتْ مِنْهَا أَنْ تُعْطِيهَا الْمِغْزَلَ عَسَاهَا تَتَعَلَّمُ هَاذِهِ الصِّنَاعَةَ الْجَمِيلَة . فَقَالَتْ لَهَا الْعَجُوزُ :

- « حُبًّا وَكَرَامَةً يَا حَبِيبَتِي ! إِلَيْكِ الْمِغْزَلَ وَالصَّوفَ ، فَمَا هُوَ عَمَلٌ صَعْبٌ . »

فَتَسَلَّمَتِ الْأَمِيرَةُ الْمِغْزَلَ ، وَأَخَذَتْ تُدِيرُهُ بِأَصَابِعِ كَفِيهَا الْيُسْرَى ، كَفِيهَا الْيُسْرَى ، وَفِي كَفِيهَا الْيُسْرَى ، وَفِي كَفِيهَا الْيُسْرَى ، وَمَا كَادَتْ تُدِيرُهُ دَوْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَى فَلَتَ مِنْهَا وَآخْتَرَقَ رَأْسُهُ كَفَهَا ، فَتَحَقَّفَتْ بِلَاكَ نُبُوءَةُ الْجِنِيَّةِ الشِّرِيرَةِ ، وَسَقَطَتِ الشِّرِيرَةِ ، وَسَقَطَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى الْأَرْضِ لا حَرَاكَ نِهَا .



فَاسْتَوْلَى الْفَزَعُ وَالْهَلَعُ عَلَى الْمَوْأَةِ الْعَجُوزِ ، وَشَرَعَتْ تُعْوِلُ وَتَنْتَجِبُ ، وَتَلْطِمُ خَدَّهَا ، وَتَشُدُّ شَعْرَهَا ، فَهُرِعَ عَلَى تُعْوِلُ وَتَنْتَجِبُ ، وَتَلْطِمُ خَدَّهَا ، وَتَشُدُّ شَعْرَهَا ، فَهَالَهُمْ أَنْ يَرَوُا صَوْتِهَا الْمُتَقَطِّعِ جَمِيعُ مَنْ فِي الْقَصْرِ ، فَهَالَهُمْ أَنْ يَرَوُا الْأَمِيرَةَ مُمَدَّدَةً عَلَى الْأَرْضِ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَلَا شَعَفُوهَا بِمَا الْأَمِيرَةَ مُمَدَّدَةً عَلَى الْأَرْضِ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَلَا مَعْشُوهَا بِمَا اسْتَطَاعُوا وَلَـٰكِنْ عَلَى غَيْرِ طَائِلٍ ، فَقَدْ بَقِيَتِ الْأَمِيرَةُ جُثَّةً اسْتَطَاعُوا وَلَـٰكِنْ عَلَى غَيْرِ طَائِلٍ ، فَقَدْ بَقِيتِ الْأَمِيرَةُ جُثَّةً هَامِدَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَتَرَدَّدُ فِيهَا النَّفَسُ وَتَنْبِضُ الْعُرُوقُ .



وَكَانَ الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةَ قَدْ عَادَا مِنْ نَزْهَتِهِمَا وَدَخلا القَصْرَ، فَاسْتَرْعَتْ سَمْعَهُمَا الضَّجَّةُ الصَّادِرَةُ مِنَ السَّطْحِ، فَخَفَّا إِلَى مَكَانِهَا وَشَاهَدَا ٱبْنَتَهُمَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَالْمِغْزَلُ مُنْطَرِحُ إِلَى جَانِبِهَا ، فَأَدْرَكَا أَنَّ السِّحْرَ الْأَسْوَدَ قَدْ حَلَّ بِٱبْنَتَهِمَا ، وَتَذَكَّرَا نُبُوءَةَ الْجِنِيَّةِ الْعَجُوزِ ، فَضَرَبَا كَفًّا بِكَفًّ وَاسْتَسْلَمَا إِلَى الْأَحْزَانِ . . . .

وَثَابَ الْمَلِكُ بَعْدَ قَلِيلٍ إِلَى رُشْدِهِ ، فَأَمَرَ بِأَنْ يُنْصَبَ فِي الْبَهْوِ الْكَبِيرِ مِنْ لَذَلِكَ الْقَصْرِ سَرِيرٌ مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ



الْمُرَصَّع ِ بِالزُّمُرُّدِ وَالْيَاقُوتِ ، وَأَنْ تُنْقَلَ ٱبْنَتُهُ إِلَيْهِ وَتُنْرَكَ مُضطَّجِعَةً فِيهِ ، فَنُفِّذَ أَمْرُهُ فِي الْحَالِ .

وَهَمَّ الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ أَنْ يَرْجِعَا إِلَى عَاصِمَةِ الْمَمْلَكَةِ ، فَإِذَا بِمَرْكَبَةٍ مَصْنُوعَةً مِنْ جَمَرَاتِ النَّارِ ، يَجُرُّهَا تِنْيِنَانِ ، قَدْ فَإِذَا بِمَرْكَبَةً مَصْنُوعَةً مِنْ جَمَرَاتِ النَّارِ ، يَجُرُّهَا تِنْيِنَانِ ، قَدْ وَقَفَتْ عِنْدَ مَدْخَلِ الْقَصْرِ ، وَنَزَلَتْ مِنْهُ الْجِنِيَّةُ الشَّابَّةُ الَّنِي وَقَفَتْ عِنْدَ مَدْخَلِ الْقَصْرِ ، وَنَزَلَتْ مِنْهُ الْجِنِيَّةُ الشَّابَّةُ النِّي كَانَتْ قَدْ أَبْطَلَتْ سِحْرَ الْجِنِيَّةِ الْعَجُوزِ .

وَكَانَتُ هَذِهِ الْجِنِيَّةُ قَدْ عَلِمَتْ بِالْخَبَرِ فَسَارَعَتْ إِلَى الْقَصْرِ لِتُشْرِفَ هِي نَفْسُهَا عَلَى نَوْمِ الْأَمِيرَةِ وَرَاحَتِهَا ، فَٱسْتَقْبَلَهَا الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ بِالْحَفَاوَةِ وَالتَّرْحِيبِ ، وَتَذَكَّرا الْأَمَلَ الَّذِي الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ بِالْحَفَاوَةِ وَالتَّرْحِيبِ ، وَتَذَكَّرا الْأَمَلَ الَّذِي الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ بِالْحَفَاوَةِ وَالتَّرْحِيبِ ، وَتَذَكَّرا الْأَمَلَ اللّذِي الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ بِالْحَفَاوةِ وَالتَّرْحِيبِ ، وَتَذَكَّرا الْأَمَلَ اللّذِي عَرَسَتُهُ فِي الْقُلُوبِ بِٱسْتِيقَاظِ الْأَمِيرَةِ يَوْماً مِنَ الْأَبَامِ بَعْدَ وُقَادِ قَدْ يَطُولُ حَتَّى يَبْلُغَ مِئَةً مِنَ السِّنِينَ .

وَلَمْ تَشَأِ الْجِنِيَّةُ الشَّابَّةُ أَنْ تَنَامَ الْأَمِيرَةُ وَحُدَهَا فِي الْقَصْرِ لهذهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ ، وَأَشْفَقَتْ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَسْتَيْقِظَ الْقَصْرِ لهذهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ ، وَأَشْفَقَتْ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَسْتَيْقِظَ فِي يَوْمٍ بَعِيدٍ فَلاَ تَرَى حَوْلَهَا أَحَدًا ، فَقَدْ يَمُوتُ سُكَّانُ الْقَصْرِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ فِي أَثْنَاءِ حِقْبَةً مِنَ الزَّمَنِ الْمَدِيدِ ، الْقَصْرِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ فِي أَثْنَاءِ حِقْبَةً مِنَ الزَّمَنِ الْمَدِيدِ ،

وَقَدْ يَنْقَرِضُونَ فَلاَ يَحِلُّ مَحَلَّهُمْ مَخْلُوقٌ مِنَ الْبَشَرِ ، فَرَتَّبَ الْأَمْرَ فِي نَفْسِهَا ، وَقَرَّرَتْ أَنْ تَلْقَى الْأَمِيرَةُ القَصْرَ عِنْدَمَا تَسْتَيْقِظُ عَلَى مِثْلِ مَا تَرَكَتْهُ عَلَيْهِ عِنْدَمَا نَامَتْ ، وَأَنْ تُشَاهِدَ الوُجُوهَ نَفْسَهَا مِنْ إِنْسَانِ وَحَيَوان .

 . فَأَخْرَجَتْ عَلَى الْفَوْرِ عَصَاهَا السّحْرِيَّةَ ، وَٱسْتَثْنَتِ الْملِكَ وَالْمَلِكَةَ مِمَّا سَتَفْعَلُهُ ، وَلَمَسَتْ بِتِلْكَ الْعَصَا الْخَدَمَ وَالْحَشَمَ وَالْوَصَائِفَ وَالْحَرَسَ وَالْكَلْبَ الصَّغِيرَ الَّذِى كَانَ يُرَافِقُ الْأُمِيرَةَ حَيْثُمَا ذَهَبَتْ ، ثُمَّ نَزَلَتْ إِلَى الْإصْطَبْلِ فَلَمَسَتْ بِهَا أَيضًا الْجِيَادَ وَالسُّوَّاسَ ، وَعَرَّجَتْ عَلَى حَظِيرَةِ الْحَيَوَان فَلَمَسَتْ بِعَصَاهَا الْخِرْفَانَ وَالدَّجَاجَ وَالطُّيُورَ ، وَمَا هِيَ إِلاَّ لَحَظَاتٌ خَاطِفَةٌ حَتَّى نَامَ كُلُّ هُؤُلاًءِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، فَهِـذَا نَامَ وَاقِفاً ، وَذَاكَ رَقَدَ جَالِساً ، وَآخَرُ هَجَعَ وَهُوَ مُنْكَبُّ عَلَى عَمَلِ مِنَ الْأَعْمَالِ ، وَحَتَّى النَّارُ الَّتِي تَشْتَعِلُ فِي الْمَوْقِدِ أَوْ فِي الْمَطْبَخِ



خَمَدَتْ وَٱنْطَفَأَ لَهِيبُهَا ، وَلَمْ تَنْسِ الْجِنِيَّةُ الشَّابَّةُ أَنْ تَلْمِسَ أَيْضًا بِعَصَاهَا السِّحْرِيَّةِ الْعَجُوزَ صَاحِبَةَ الْمِغْزَلِ . أَيْضًا بِعَصَاهَا السِّحْرِيَّةِ الْعَجُوزَ صَاحِبَةَ الْمِغْزَلِ . وَلَمَّا تَمَّ لِلْجِنِيَّةِ الشَّابَةِ مَا أَرَادَتْ ، الْتَفَتَتُ إِلَى الْمَلِكِ وَلَمَّا تَمَّ لِلْجِنِيَّةِ الشَّابَةِ مَا أَرَادَتْ ، الْتَفَتَتُ إِلَى الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَقَالَتْ لَهُمَا :

- « سَوْفَ يَصْحُو جَمِيعُ لَمْؤُلاَءِ عِنْدَمَا تَصْحُو الْأَمِيرَةُ ،

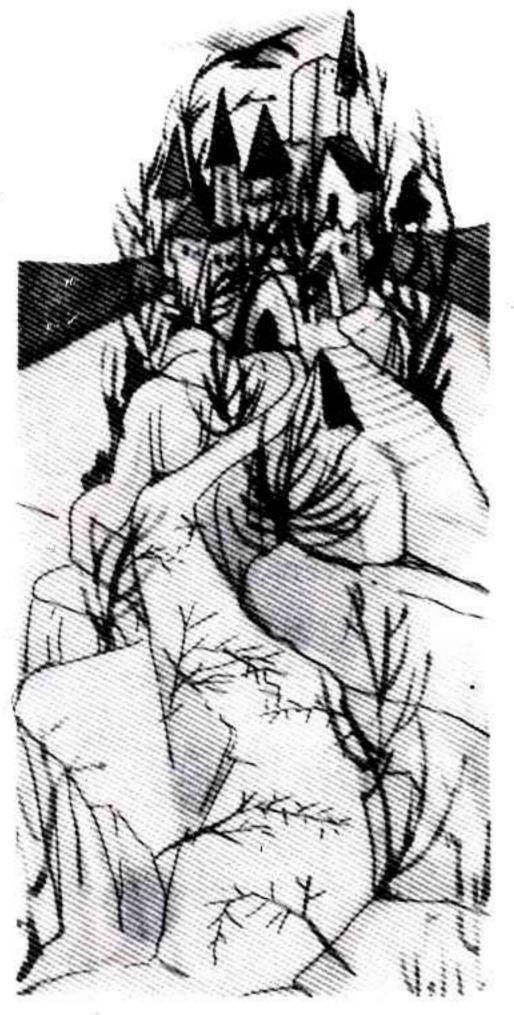

فَلَنْ تَجِدَ نَفْسَهَا غَرِيبَةً فِي عَالَمٍ جَدِيدٍ ، وَلَيْسَ لِي إِلَّا أَنْ أَسْأَلَ لَكُمَا الْعَزَاءَ عَنْ غِيَابِ ٱبْنَتِكُمَا ، فَمَا هِي مَيْنَةٌ فَتُبْكَى ، وَإِنَّمَا هِي نَائِمَةٌ إِلَى وَقْت إِلاَ يُعْلَمُ مِقْدَارُهُ . »

فَشَكَرَهَا الْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ عَلَى رَقِيقِ شُعُورِهَا ، وَوَدَّعَاهَا عَلَى رَقِيقِ شُعُورِهَا ، وَوَدَّعَاهَا وَتَبَالاً ٱبْنَتَهُمَا وَرَجَعَا إِلَى الْعَاصِمَةِ يَتَنَازَعُهُمَا الْحُزْنُ وَالْأَمَلُ .

وَتَكَفَّلَتِ الْجِنِيَّةُ الشَّابَّةُ بِأَنْ تَجْعَلَ الْقَصْرَ الَّذِى تَنَامُ فِيهِ الْأَمِيرَةُ مُمْتَنِعاً عَنْ كُلِّ رَاغِبٍ فِي دُخُولِهِ ، فَأَنْبَتَ حَوْلَهُ فِيهِ الْأَمِيرَةُ مُمْتَنِعاً عَنْ كُلِّ رَاغِبٍ فِي دُخُولِهِ ، فَأَنْبَتَ حَوْلَهُ بِقُوتَهَا السِّحْرِيَّةِ غَابَةً مِنَ الشَّوْكِ يَتَعَذَّرُ مَعَهَا عَلَى الْإِنْسَانِ فِلُو يَتَعَذَّرُ مَعَهَا عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوانِ مَهْمَا دَقَ جِسْمُهُ ، أَنْ يَنْفُذَ إِلَى الْقَصْرِ مِنْ خِللِ

ذلِكَ الشَّوْكِ الْمَسْنُونِ .

وَدَارَ الزَّمَنُ دَوْرَاتِهِ الْكَثِيرَةَ ، وَأَنْقَضَتْ عَشَرَاتُ السِّنِينَ حَتَّى بَلَغَتِ الْمِثْةَ ، فَمَاتَ فِيهَا مَنْ مَاتَ ، وَوُلِدَ مَنْ وُلِدَ ، وَتَغَيَّرَتُ طَوَائِفُ النَّاسِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فِي تِلْكَ الْمَمْلَكَةِ ، مُ وَأَصْبَحَتْ سِيَرُ أَجْدَادِهِمْ تَارِيخًا يَنْقُلُهُ الْأَبْنَاءُ عَنِ الْآبَاءِ . . . وَكَانَ إِلَى جِـوَارِ تِلْكَ الْمَمْلَكَةِ ، مَمْلَكَةٌ أُخْرَى كَانَ يَحْكُمُهَا فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ مَلِكٌ نَبِيلُ الْأَخْلَاقِ ، مُتَزَوِّجٌ آمْرَأَةً تَمُتُ بنَسَبِهَا إِلَى الْأَغْوَالِ ، وَكَانَ لَهُمَا آبْنُ جَمِيلُ الطُّلْعَةِ ، رَشِيقُ الْقَوَامِ ، كَرِيمُ السَّجَايَا ، مَفْتُولُ السَّاعِدَيْنِ ، يَبْلُغُ مِنَ الْعُمْرِ عِشْرِينَ رَبِيعاً ، وَكَانَ مُغْرَمًا بِالصَّيْدِ وَالْقَنْصِ ، يَـقْضِى مُعْظَمَ أَيَّامِهِ فِي هٰذِهِ الْهِوَايَةِ الْمَحْبُوبَةِ .

خَرَجَ هٰذَا الْأُمِيرُ ذَاتَ يَوْمِ إِلَى الصَّيْدِ، وَتَوَغَّلَ فِي الْغَابَاتِ وَهُوَ يُطَارِدُ الْوُعُولَ وَالْغِزْلَانَ ، فَٱبْتَعَدَ دُونَ أَنْ يَدْرِي مِنْ وَهُوَ يُطَارِدُ الْوُعُولَ وَالْغِزْلَانَ ، فَٱبْتَعَدَ دُونَ أَنْ يَدْرِي مِنْ

حُدُّودِ مَمْلَكَتِهِ وَدَخَلَ الْمَمْلَكَةَ الْمُجَاوِرَةَ ، وَمَا زَالَ يَطُوفُ بِأَرْضِهَا وَيَجُولُ فِي أَنْحَاثِهَا ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَكَانٍ رَأَى مِنْهُ عِلَى آمْتِدَادِ الْبَصَرِ ، قُبَّةً مِنَ الشَّوْلِةِ تُغَطِّى قَصْرًا مِنَ الْقُصُودِ عَلَى آمْتِدَادِ الْبَصَرِ ، قُبَّةً مِنَ الشَّوْلِةِ تُغَطِّى قَصْرًا مِنَ الْقُصُودِ وَلَا تَبْرُزُ مِنْهُ إِلَّا أَبْرَاجُهُ الْعَالِيَةُ ، فَدُهِشَ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْظَرِ ، وَتَمْثَى لَوْ عَرَفَ حَقِيقَةَ تِلْكَ الْقُبَّةِ وَمَا تُخْفِى تَحْتَهَا .

فَتَابَعَ سَيْرَهُ فِي أَرْجَاءِ الْقَرْيَةِ ، فَلَمَحَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنْهُ جَمَاعَةً مِنَ الْفَلَّاحِينَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَأَطْفَالٍ ، قَدْ جَلَسُوا فِي ظِلِّ مِنَ الْفَلَّاحِينَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَأَطْفَالٍ ، قَدْ جَلَسُوا فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ضَحْمَة يِتَحَدَّثُونَ وَيَتَمَازَحُونَ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ وَحَيَّاهُمْ ، فَرَحَبُوا بِمَقْدَمِهِ تَرْحِيباً جَمِيلاً ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ غَرِيبٌ عَنْ بَلَدِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا أَنَّهُ أَمِيرٌ وَآبُنُ مَلِكٍ ، فَبَعْدَ أَنْ جَالْدَبِهُمْ وَلَكِينَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا أَنَّهُ أَمِيرٌ وَآبُنُ مَلِكٍ ، فَبَعْدَ أَنْ جَاذَبَهُمْ وَلَي الشَّوْكِ وَلَيْكَ الْقُبَّةِ مِنَ الشَّوْكِ وَلَيْكَ الْقُبَّةِ مِنَ الشَّوْكِ الَّذِي تَلُكَ الْقُبَّةِ مِنَ الشَّوْكِ اللَّي تَلُوحُ لِلنَّظَرِ ، فَقَالَ لَهُ شَابٌ مِنْ بَيْنِهِمْ :

– « حَذَارِ يَا سَيِّدِي أَنْ تَقْتَرِبَ مِنْهَا ، إِنَّهَا قَصْرٌ تَأْوِي

إِلَيْهِ الْأَرْوَاحُ الشِّرِيرَةُ . »

فَأَنْبَرَتُ فَتَاةً مِنَ الْجَمَاعَةِ تُفَيِّدُ رَأَى الشَّابِ وَتَقُـولُ : – « بَلْ إِنَّهُ مَنْزِلٌ تَجْتَمِعُ فِيهِ سَحَرَةُ الْبَلَدِ ، يَتَشَاوَرُونَ فِيهِ وَيَضَعُونَ خُطَطَهُمُ الشَّيْطَانِيَّةَ ، وَلَا يَعُوقُهُمُ الشَّوْكُ عَنِ دُخُولِهِ . » م فَقَاطَعَتْهَا سَيِّدَةً فِي مُقْتَبَلِ الْعُمْرِ ، وَقَالَتْ وَهِيَ تَضُمُّ طِفْلَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا كَأَنَّهَا تَخْشَى عَلَيْهِمَا خَطَراً مِنَ الْأَخْطَارِ: - «كَلَّا! . . . لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْ آبَائِنَا أَنَّ هَـٰذَا الْقَصْرَ يَسْكُنُهُ غُولٌ عَجُوزٌ يَخْطَفُ الْأَطْفَالَ ، وَيُدَرِّبُهُمْ عَلَى طَبَائع الْغِيلاَن ، حَتَّى يَنْسَوْا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلَهُمْ ، وَيَصِيرُوا كَالْأَغُوالِ ، فَيُرْسِلَهُمْ إِلَى الْغَابَاتِ يَصِيدُونَ طَعَامَهُمْ وَطَعَامَهُ وَطَعَامَ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ ي**َخْطَفُهُم** . »

وَكَانَ الْأَمِيرُ الشَّابُّ يَسْمَعُ مُخْتَلِفَ هَذِهِ الْآرَاءِ ، وَكُلُّ مِنْهَا أَغْرَبُ مِنَ الآخرِ ، فَتَاقَ إِلَى ٱقْتِحَـامِ الْقَصْرِ



ليَجْــــُلُوَ هُوَ نَفْسُهُ السَّرَّ الْغَامِضَ الَّذِي يَكْتَنِفُهُ ، وَلَمْ يَكُدْ يُفَكِّرُ فِي أَهِـذَا الْأَمْر حَتَّى وَقَفَتْ عَجُـوزٌ طَاعِنَةٌ في السّنّ وَقَالَتْ : اليشن فيكما سَمِعْتَهُ يَا أَبْنِي أَى تَصِيبٍ مِنَ الصِّحَّةِ. فَالصَّوَابُ فِي قِصَّةِ هُلُـذَا الْقَصْرِ الْمُغَطَّى بِالشَّوْكَ ، سَمِعْتُهُ مُنْذُ نَحْو خَمْسِينَ عَامًا مِنْ وَالِدِي ، فَقَد دُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

« إِنَّ فِي هَذَا الْقَصْرِ أُمِيرَةً رَائِعَةَ الْجَمَالِ ، نَضِيرَةَ الشَّبَابِ ،

مَرْ بُوطَةً بِسِحْرِ يَقْضِي عَلَيْهَا أَنْ تَنَامَ نَوْمًا عَمِيقاً عَشَرَاتِ السِّنِينَ ، إِلَى أَنْ يَجِيثُهَا ٱبْنُ مَلِك مِلْك أِ فَيُوقِظَهَا مِنْ سُبَاتِهَا وَتُصْبِحَ زَوْجَتَهُ . » فَٱزْدَادَ شُوقُ الْأَمِيرِ الشَّابِ عِنْدَ سَمَاعِهِ هَـٰذَا الْكَلَامَ إِلَى كَشْفِ السِّرِّ عَنْ حَقِيقَةِ ذَلِكَ الْقَصْرِ ، وَشَعَرَ بِقَلْبِهِ يَخْفِقُ 
 « حُبًّا لِلْجَمِيلَةِ النَّائِمَةِ ، وَوَدَّ لَوْ صَحَّتْ رِوَايَةُ الْعَجُـوزِ ، فَيُنْقِذَ تِلْكَ الْأَسِيرَةَ مِنْ أَغْلَالِ النَّوْمِ ، وَيَتَّخِذَهَا زَوْجَــةً تُشَاطِرُهُ نَعِيمَ الْحَيَاةِ . فَوَدَّعَ الْقَوْمَ وَانْصَرَفَ عَنْهُمْ ، وَيَمَّمَ شَطْرَ 'ذَلِكَ الْقَصْرِ الْمُجَلَّلِ بِالشَّوْكِ ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ فِي الطَّرِيقَةِ الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا مِن اخْتِرَاقِ تِلْكَ السِّهَامِ المُتَشَابِكَةِ.

وَحَدِّثْ عَنِ ٱسْتِغْرَابِهِ وَفَرَحِهِ وَلاَ عَجَبَ ، لَمَّا وَصَلَ إِلَى تِلْكَ الْقَبَّةِ ، فَرَأَى الشَّوْكَ قَدِ ٱنْحَسَرَ وَتَجَمَّعَ عَلَى جَانِبَى ثَلْكَ الْقَبَّةِ ، فَرَأَى الشَّوْكَ قَدِ ٱنْحَسَرَ وَتَجَمَّعَ عَلَى جَانِبَى طَرِيقِهِ ، وَبَدَا لَهُ مَدْخَلُ الْقَصْرِ فِي بَوَّابَتِهِ الْمُزَخْرَفَةِ ، فَدَخَلَهَا طَرِيقِهِ ، وَبَدَا لَهُ مَدْخَلُ الْقَصْرِ فِي بَوَّابَتِهِ الْمُزَخْرَفَةِ ، فَدَخَلَها وَمَشَى فِي رُوَاقٍ طَوِيلٍ أَوْصَلَهُ إِلَى بَابِ الْقَصْرِ ، وَكَانَ مَفْتُوحًا ، وَمَشَى فِي رُوَاقٍ طَوِيلٍ أَوْصَلَهُ إِلَى بَابِ الْقَصْرِ ، وَكَانَ مَفْتُوحًا ،

فَأَجْنَازَهُ وَوَجَدَ نَفْسَهُ فِي مَكَانٍ وَاسِعٍ كَبِيرٍ ، يَصْفِرُ فِيهِ السُّكُونُ وَيُخَيِّمُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ ، فَكَادَ الدَّمُ يَجْمُدُ فِي عُرُوقِهِ السُّكُونُ وَيُخَيِّمُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ ، فَكَادَ الدَّمُ يَجْمُدُ فِي عُرُوقِهِ ذُعْرًا وَهَلَعًا ، وَلَـٰكِنَّ الْأَمِيرَ كَانَ شُجاعاً قَوِيَّ الْقَلْبِ ، فَتَغَلَّبَتْ شَجَاعَتُهُ عَلَى الْمَنَاظِ الْمُخِيفَةِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا بَصَرُهُ ، فَقَدْ شَجَاعَتُهُ عَلَى الْمَنَاظِ الْمُخِيفَةِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا بَصَرُهُ ، فَقَدْ وَأَى جَمَاعَةً مِنَ الْحَرَسِ مِنْهُمُ الْوَاقِفُ وَمِنْهُمُ الْقَاعِدُ ، جَامِدِينَ فِي أَمَا كِنِهِمْ لَا يَتَحَرَّكُونَ ، هٰذَا مَرْفُوعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَذَا وَمُنْهُمُ الْقَاعِدُ ، وَهَلَذَا وَمُنْهُمُ الْقَاعِدُ ، وَهَلَذَا مَرْفُوعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَذَا مَمُ مُنْعِمُ الْقَرْفُعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَذَا مَرْفُوعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَذَا مَمُ مُنْعِمُ الْقَرْفُعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَدَا مَرْفُوعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَذَا مَرُفُوعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَذَا مَرْفُوعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَذَا مَمُ مُنْ فَعُ النَّرَاعِ ، وَهَلَدَا مَرْفُوعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَدَا مَرْفُوعُ الذَّرَاعِ ، وَهَلَدَا مَرْفُوعُ الذَّرَاعِ ، وَهُ لَذَا اللَّهُ وَيُضَاعِ ، وَاخْرُ قَدْ جَلَسَ الْقُولُ مُنَاعِدُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَيُضَاءً ، وَسَوَاهُ يَهُوسُ فِي أَذُن زَمِيلِهِ وَيُضَاعِكُهُ .

وَسَارَ الْأَمِيرُ يَتَفَقَّدُ الْقَصْرَ غُرْفَةً غُرْفَةً ، فَقَادَتْهُ قَدَمَاهُ إِلَى الْبَهْوِ الْكَبِيرِ ، فَرَأَى فِي وَسَطِهِ سَرِيرًا مِنَ الذَّهَبِ مُرَصَّعًا بِالْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَقَدْ تَمَدَّدَتْ عَلَيْهِ فَتَاةٌ فِي رَيْعَانِ الصِبَا ، بِالْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَقَدْ تَمَدَّدَتْ عَلَيْهِ فَتَاةٌ فِي رَيْعَانِ الصِبَا ، بُشِعُ لَأَلاَءُ الْحُسْنِ مِنْ وَجُهِهَا الْجَمِيلِ ، وَكَانَتْ نَائِمَةً نَوْمَ الْمَلاَئِكَةِ فِي ذَلِكَ السَّرِيرِ .

وَرَأَى عَلَى الْأَرَائِكِ وَمِنْ حَوْلِ السَّرِيرِ فِي ذَٰلِكَ الْبَهْوِ الْكَبِيرِ ، عَدَدًا مِنَ الْوَصَائِفِ مِمَّنْ كُنَّ يَقُمْنَ عَلَى خِدْمَةِ الْكَبِيرِ ، عَدَدًا مِنَ الْوَصَائِفِ مِمَّنْ كُنَّ يَقُمْنَ عَلَى خِدْمَةِ الْفَتَاةِ ، غَارِقَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي سِنَةٍ مِنَ النَّوْمِ .

فَاقْتَرَبَ الأَمِدِيرُ مِنْ سَرِيرِ الأَمِدِيرَةِ ، وَقَدْ أَخَذَ بِلَيّهِ مُعْجَبًا الوَضَّاحُ ، وَشَرَعَ يَتَفَرَّسُ فِي وَجْهِهَا الصَّبِيحِ مُعْجَبًا مَدْهُوشًا ، فَاتَنتَهَى بِوَقْفَتِهِ تِلْكَ مَفْعُولُ السِّحْرِ ، فَتَحَرَّكَتِ مَدْهُوشًا ، فَاتْنتَهَى بِوَقْفَتِهِ تِلْكَ مَفْعُولُ السِّحْرِ ، فَتَحَرَّكَتِ الأَمِدِيرَةُ تَحَرُّكاً خَفِيفاً ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشِمالِ ، وَدَبَّتِ الخَيَاةُ فِي أَوْصَالِها ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَفَتَحَتْ عَيْنَيْها فَوَقَعَتَا عَلَى الْحَيَاةُ فِي أَوْصَالِها ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَفَتَحَتْ عَيْنَيْها فَوَقَعَتَا عَلَى الْحَيَاةُ فِي أَوْصَالِها ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَقَتَحَتْ عَيْنَيْها فَوَقَعَتَا عَلَى الْأَمِدِيرِ الشَّابِ وَهُو وَاقِفٌ بِجَانِبِها ، فَآفَتَرَ ثَغَرُهَا عَنِ آبْيَسَامَةِ مِثْلُ إِشْرَاقَةِ الصَّبَاحِ وَقَالَتْ لَهُ :

- « بُورِكْتَ يَا أَمِيرِى وَأَهْلًا بِكَ وَمَرْحَبًا ، فَأَنْتَ سَيِّدِى وَمُنْقِذِى ، وَلَسْتُ أَدْرِى كَيْفَ أَشْكُرُ فَضْلَكَ الْعَمِيمَ ؟ » وَمُنْقِذِى ، وَلَسْتُ أَدْرِى كَيْفَ أَشْكُرُ فَضْلَكَ الْعَمِيمَ ؟ » فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ مِنْ نَفْسِ الْأَمِيرِ نُزُولَ الْمَطَرِ



عَلَى الْأَرْضِ الْعَطْشَى ، فَهَزَّتْ أَوْتَارَ قَلْبِهِ ، وَزَادَتْه حُبَّا لِلْأَمِيرَةِ الْجَمِيلَةِ وَتَعَلَّقاً بِهَا .

واستَمر الأمير والأميرة يتَحد ثان زُهاء ساعة مِن الزَّمان السَيْقظ فِي أَبْنائِها جَمِيعُ النُّوَّامِ ، حَتَّى الْعَجُوزُ صَاحِبَةُ الْمِغْزَلِ ، وَعَادَتِ وَعَكَفَ كُلُّ مِنْهُمْ عَلَى عَملِهِ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ الْكَبِيرِ ، وَعَادَتِ الْخَيْلُ تَصْهَلُ فِي الْإصْطَبْلِ ، والدِّيكة تصيح في الْحَظِيرة ، الخَيْلُ تَصْهَلُ فِي الْعَابِةِ ، وكلبُ الْأَمِيرة الصَّغِيرُ يُبَصِيصُ بذَنبِهِ والْغِزْلَانُ تَمْرَحُ فِي الْغَابِةِ ، وكلبُ الْأَمِيرة الصَّغِيرُ يُبَصِيصُ بذَنبِهِ وينا ويَجْرِي فِي طُولِ الْبَهْوِ وَعَرْضِهِ حِينا آخَرَ ، وَاثِباً مِنْ مَقْعَدِ إِلَى مَقْعَدٍ ، ومُرْتَمِياً فِي آخِرِ الْمَطَافِ عِنْدَ قَدَمَى الْأَمِيرة .

 الشَّرَابِ فَأَكَلاَ هَنِيناً ، وَشَرِبَا مَرِيناً ، وَتَبَادَلا فِي أَنْسَاءِ الْأَكْلِ طَلِيَّ الْأَحَادِيثِ ، وَكُلُّهَا يَنِمُّ عَمَّا يَخْتَلِجُ فِي فُؤَادَيْهِمَا مِنْ شُعُورِ الْحُبِّ الصَّادِقِ . وَكَانَ الْعَازِفُونَ والْمُغَنُّونَ يُشَيِّفُونَ مِنْ شُعُورِ الْحُبِّ الصَّادِقِ . وَكَانَ الْعَازِفُونَ والْمُغَنُّونَ يُشَيِّفُونَ الْمَقْطُوعَاتُ الْآذَانَ بِشَجِيِّ الْأَلْحَانِ ورَخِيمِ الْغِنَاءِ ، وإِنْ تَكُنِ الْمَقْطُوعَاتُ اللّهَ عَرَفُوهَا أَوْ غَنَّوْها يَرْجِعُ عَهْدُهَا إِلَى عَشَرَاتِ السِّنِينَ ، اللّهِ عَرَفُوهَا أَوْ غَنَّوْها يَرْجِعُ عَهْدُهَا إِلَى عَشَرَاتِ السِّنِينَ ، فَطَرِبَ لَهَا الْأَمِيرُ مَعَ ذٰلِكَ وَرَآهَا شَيْئاً جَدِيداً طَرِيفاً .

وَتَوَرَقَ إِلَى مَدِينَتِهِ ، فَقَدْ تَوَقَّعَ أَنْ يَكُونَ أَبُواهُ قَدْ سَاوَرَهُمَا الْفَلَقُ عَلَى مَدِينَتِهِ ، فَقَدْ تَوَقَّعَ أَنْ يَكُونَ أَبُواهُ قَدْ سَاوَرَهُمَا الْفَلَقُ عَلَى غِيَابِهِ ، فَوَدَّعَ الْأَمِيرَةَ وَوَعَدَهَا أَنْ يَعُودَ إِلَيْها بعد يَوْمَيْنِ . الْفَلَقُ عَلَى غِيَابِهِ ، فَوَدَّعَ الْأَمِيرَةَ وَوَعَدَهَا أَنْ يَعُودَ إِلَيْها بعد يَوْمَيْنِ . وَمَا ذَالَ يَجِدُّ فِي السَّسِيْرِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى عَاصِمَةِ بَلَدِهِ ، وَمَا ذَالَ يَجِدُّ فِي السَّسِيْرِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى عَاصِمَةِ بَلَدِهِ ، وَتَوَجَّهُ عَلَى الْفَوْدِ إِلَى قَصْرِ وَالدَيْهِ ، فَرَآهُمَا عَلَى غَايَةً مِنَ الْقَلْقِ وَالإَنْ مُرِي عَنْهُمَا حِينَا شَاهَدَاهُ ، وَأَقْبَلا الْفَلَقِ وَالإِضْطِرَابِ ، وَلَكِنْ سُرِّى عَنْهُمَا حِينَا شَاهَدَاهُ ، وَأَقْبَلا يَسْتَوْضِحَانِهِ سَبَبَ غِيَابِهِ فَقَالَ :

- ﴿ خَرَجْتُ إِلَى الصَّيْدِ عَلَى عَادَتِى ، فَتَوَغَّلْتُ فَى الغَاباتِ حَتَّى ضَلَلْتُ طَرِيقِى ، وَهَبَطَ عَلَى اللَّيْلُ فَاسْتَضَافَنِى فَلَاحٌ كَرِيمٌ حَتَّى ضَلَلْتُ طَرِيقِى ، وَهَبَطَ عَلَى اللَّيْلُ فَاسْتَضَافَنِى فَلَاحٌ كَرِيمٌ وَأَبَى عَلَى إِلاَّ أَنْ أَنَامَ عِنْدَهُ حَتَّى لَا تُهَاجِمنِي الذِّنَابُ في الْغَابَاتِ إِلاَّ أَنْ أَنَامَ عِنْدَهُ حَتَّى لَا تُهَاجِمنِي الذِّنَابُ في الْغَابَاتِ إِلَى الْمَدِينَةِ . . . »

أَبُوهُ مِنْ عَوْدَتِهِ سَالِماً ، وَصَدَّقَ رِوَايَةَ ٱبْنِهِ ، وَحَمِدَ
 مَلَمْ أَبُوهُ مِنْ عَوْدَتِهِ سَالِماً ، وَصَدَّقَ رِوَايَةَ ٱبْنِهِ ، وَحَمِدَ
 رَبَّهُ عَلَى سَلَامَتِهِ ، أَمَّا أُمَّهُ فَلَمْ تُصَدِّقْ حَرْفاً مِمَّا قَالَ .

وَبَعْدَ يَوْمَيْنِ خَرَجَ الْأَمِيرُ ثَانِيَةً إِلَى الصَّيْدِ ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَلْقَى عَرُوسَهُ ، فَقَضَى اللَّيْلَ فِى قَصْرِهَا وَقَفَلَ رَاجِعًا فِى الصَّبَاح ، وَأَعْتَذَرَ لِوَالِدَيْهِ عَنْ غِيَابِهِ بِعُذْرٍ جَدِيدٍ .

وَتَكَرَّرَ لَهٰذَا الْغِيَابُ مَرَّةً فِي كُلِّ أَسْبُوعٍ ، ثُمَّ مَرَّتَيْنِ وَلَلاثاً حَتَّى أَصْبَحَ عَادَةً مُسْتَحْكُمةً عِندَ الأَمِيرِ ، وَأَصْبَحَ لاَ يَتَمَحَّلُ كَا الْأَعْذَارَ ، فَتَرَكَهُ أَبُوهُ وَشَأْنَهُ ، وَلا سِيَّمَا أَنَّ الْمَرَضَ كَانَ قَدْ لَعِبَتْ بِقَلْبِهَا قَدْ أَنْشَبَ أَظَافِرَهُ فِيهِ ، غَيْرَ أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ قَدْ لَعِبَتْ بِقَلْبِهَا قَدْ أَنْشَبَ أَظَافِرَهُ فِيهِ ، غَيْرَ أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ قَدْ لَعِبَتْ بِقَلْبِهَا



الظُّنُونُ ، فَأَيْقَنَتْ أَنَّ وَرَاءَ ذَلِكَ سِرًّا يُخْفِيهِ الْأَمِيرُ ، فَآلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تَكْشِفَ ذَلِكَ السِّرَّ مَهْمَا كَلَّفَهَا الْأَمْرُ ، غَيْرَ أَنْ مَسَاعِيَهَا ذَهَبَتْ أَدْرَاجَ الرِّيَاجِ . . . .

وَمَكَثَ الْأَمِيرُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ عَاشَهُمَا مُعَ عَرُوسِهِ ، وَرُزِقَ مِنْهَا بِنْتاً انْخْتَارَ لَهَا اسْمَ « فَجْر » مُعَ عَرُوسِهِ ، وَرُزِقَ مِنْهَا بِنْتاً انْخْتَارَ لَهَا اسْمَ « فَجْر » ثُمَّ غُلَاماً اخْتَارَ لَهُ اسْمَ « صَبَاح » . وَكَانَ هٰذَانِ الاسْمَانِ ثُمَّ غُلَاماً اخْتَارَ لَهُ اسْمَ « صَبَاح » . وَكَانَ هٰذَانِ الاسْمَانِ رَمْزاً إِلَى جَمَالِ الوَلَدَيْنِ وَحُسْنِهِمَا الْمُشْرِقِ الْبَسَّامِ .

وَلَكُمْ وَدَّ الْأَمِيرُ لَوْ أَطْلَعَ وَالِدَيْهِ عَلَى سِرِهِ ، وَنَقَلَمَ عَرُوسَهُ وَوَلَدَيْهِ إِلَى الْقَصْرِ لِيَنْعَمَ بِقُرْبِهِمْ وَيَنْعَمُوا بِقُرْبِهِ لَيْلَ عَرُوسَهُ وَوَلَدَيْهِ إِلَى الْقَصْرِ لِيَنْعَمَ بِقُرْبِهِمْ وَيَنْعَمُوا بِقُرْبِهِ لَيْلَ نَهَارَ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَخْشَى أَنْ تَكُرهَ أُمَّهُ زَوْجَتَهُ وَوَلَدَيْهِ ، وَأَنْ تَكُرهَ أُمَّهُ زَوْجَتَهُ وَوَلَدَيْهِ ، وَأَنْ تَكُرهَ أُمَّةُ زَوْجَتَهُ وَوَلَدَيْهِ ، وَأَنْ تَكُوهَ أُمَّةً وَوَلَدَيْهِ ، وَأَنْ تَحَاوِلَ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، فَهُو يَعْرِفُ أَنَّهَا تُحِبَّهُ حُبًّا عَظِيمًا يَعُوقُ كُلَّ حُبًّ ، وَأَنَّهَا كَانَت تَرْفُضُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، كَيْلاَ تَشْغَلَهُ يَفُوقُ كُلَّ حُبً ، وَأَنْهَا كَانَت تَرْفُضُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، كَيْلاَ تَشْغَلَهُ زَوْجَتُهُ وَأَوْلاَدُهُ عَنْهَا ، فَتَمُوتَ غَيْظاً وَكَمَداً .

وَصَبَرَ الْأَمِيرُ صَبْرًا جَمِيلًا ، وَتَرَكَ الْأَمْرَ لتَصْرِيفِ الْأَقْدَارِ ، ثُمَّ آشْتَدَّ الْمَرَضُ عَلَى أَبِيهِ الْمَلِكِ فَلَمْ يَنْجَعْ فِيهِ نُطُسُ الْأَطِبَّاءِ ، فَمَاتَ مَبْكِيتًا عَلَى عَدْلِهِ وَكَرَمِهِ وَحَمِيدِ أَخْلَاقِهِ ، فَجَلَسَ الْأَمِيرُ عَلَى الْعَرْشِ ، وَآلَ الْمُلْكُ إِلَيْهِ وَأَصْبَحَ سَيِّدَ الْبِلاَدِ ، فَأَعْلَنَ زَوَاجَهُ ، وَذَهَبَ فِي مَوْكِبٍ عَظِيمٍ إِلَى قَصْرِ عَرُوسِهِ ، وَعَادَ بِهَا وَبِوَلَدَيْهِ إِلَى الْعَاصِمَةِ ، فَأَسْتَقْبَلَتْهُ بِدُقِّ الطُّبُولِ وَخَفْقِ الْأَعْلَام وَمَوَاكِبِ الْأَفْرَاحِ ، فَعَاشُوا مَعَهُ ، وَكَانَ أَسْعَدَ رَجُلِ عَلَى الْأَرْضِ . وَبَيْنَمَا كَانَ الْمَلِكُ الشَّنابُ فِي أَوْجِ سَعَادَتِهِ ، عَكَّرَ عَلَيْهِ صَفَاءَ عَيْشِهِ إِمْبَرَاطُورٌ تَقَعُ بِلَادُهُ فِي جَنُوبِ الْمَمْلَكَةِ ، وَكَانَتْ رِجَالُهُ لَا تَفْتَأُ تُغِيرُ عَلَى الْحُدُودِ وَتَسْلُبُ الْأَهْلِينَ وَتَنْهَبُهُمْ وَتَقْتُلُ كُلَّ مَنْ يَتَصَدَّى لَهَا دِفَاعاً عَنْ أَرْضِهِ وَمَالِهِ ، فَجَنَّدَ الْمَلِكُ الشَّابُ جُنُودَهُ ، وَذَهَبَ يُحَارِبُ ذَلِكَ الْجَارَ الْمُعْتَدِيَ الأثِيمَ ، وَوَكُلَ الْحُكْمَ إِلَى أُمِّهِ ، وَأَوْصَاهَا خَيْرًا بِعَرُ وسِهِ وَوَلَدَيْهِ وَهُوَ خَائِفٌ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرَتِهَا ، فَرَطَّبَتْ خَاطِرَهُ ، وَوَعَدَثْهُ بِأَنْ تَرْعَاهُمْ فِي غِيَابِهِ أَحْسَنَ رِعَايَةٍ .

ذَهَبَ الْمَلِكُ إِلَى الْحَرْبِ ، وَخلا الْجَوْ لِأُمّهِ ، فَمَا اهْتَمَّتْ بِشُمُونِ الْمَمْلَكَةِ اهْتِمَامَهَا بِإِبْعَادِ زَوْجَةِ ابْنِهَا ، الْمَلِكَةِ الصَّغِيرَةِ ، وَوَلَدَيْهِ « فَجْرَ » وَ « صَبَاحٍ » ؛ لِأَنّهَا رَأْتِ ابْنَهَا الْمَلِكَ يَهْتَمُّ وَوَلَدَيْهِ « فَجْرَ » وَ « صَبَاحٍ » ؛ لِأَنّهَا رَأْتِ ابْنَهَا الْمَلِكَ يَهْتَمُّ بِهِمْ أَكْثَرَ مِنَ اهْتِمَامِهِ بِهَا هِي ، فَغَارَت مِنْهُمْ أَشَدَّ الْغَيْرَةِ ، وَأَخَذَت تُفَكِّرُ فِي طَرِيقَة تِتَخَلِّصُ بِهَا مِنْهُمْ .

فَكُمْ تَكُدُ تَطْمَئِنُ إِلَى بُعْدِ ابْنِهَا عَنِ الْعَاصِمَةِ ، فِي طَرِيقِهِ إِلَى مَيْدَانِ الْقِتَالِ ، حَتَّى أَصْدَرَتُ أَمْرَهَا بِنَقْلِ الطِّفْلَيْنِ وَأُمِّهِمَا إِلَى مَيْدَانِ الْقِتَالِ ، حَتَّى أَصْدَرَتُ أَمْرَهَا بِنَقْلِ الطِّفْلَيْنِ وَأُمِّهِمَا إِلَى مَيْدَانِ الْقِتَالِ ، حَتَّى أَصْدَرَتُ أَمْرَهَا بِنَقْلِ الطَّفْلَيْنِ وَأُمِّهِمَا إِلَى مَيْدَانِ الْقِتَالِ ، حَتَّى أَصْدَرَتُ أَمْرُهَا بِنَقْلِ الطَّفْلَيْنِ وَأُمِّهِمَا إِلَى قَصْرٍ لَهَا فِي الرِّيفِ ، تُحِيطُ بِهِ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ غَابَاتٌ كَثِيفَةً تَصَارِ لَهَا فِي الرِّيفِ ، وَتَعْوِى فِيهَا الذَّبُابُ طُولَ اللَّيْلِ .

أَطَاعَتِ الْمَلِكَةُ الصَّغِيرَةُ أَمْرَ حَمَاتِهَا ، الْمَلِكَةِ الْكَبِيرَةِ ،



وَذَهَبَتْ هِي وَوَلَــدَاهَا إِلَى الْقَصْرِ الرِّبْفِي ، فِي مَوْكِبِ الْقَصْرِ الرِّبْفِي ، فِي مَوْكِبِ مَلكي يَلِيقُ بِهِم ، لِأَنَّ الْمَلِكَةَ مَلكي يَلِيقُ بِهِم ، لِأَنَّ الْمَلِكَةَ الْكَبِيرَةَ أَمَرَتْ بِأَنْ يُسَافِرُوا فِي الْكَبِيرَةَ أَمَرَتْ بِأَنْ يُسَافِرُوا فِي مَوْكِبٍ فَخْمٍ ، حَتَّى لَا يَشْكُوا مَوْكِبٍ فَخْمٍ ، حَتَّى لَا يَشْكُوا فِي مَوْكِبٍ فَخْمٍ ، حَتَّى لَا يَشْكُوا فَي مَا مَنْ مَكَايِدً

تُفَرِّقُهُمْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، وَتُبْعِدُهُمْ إِلَى الْأَبَدِ عَنِ ابْنِهَا ، لِيَكُونَ حُبُّهُ كُلُّهُ لَهَا هِي وَحْدَهَا .

وَفِي الْمَسَاءِ اسْتَدْعَتِ الْمَلَكِةُ الْكَبِيرَةُ رَئِيسَ الْخَدَمِ ، وَقَالَتْ لَهُ :

- ﴿ أُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ غَدًا بِالطِّفْلَةِ ﴿ فَجْرَ ﴾ إِلَى الْجَبَلِ الْأَخْضَرِ فِي الشَّرْقِ ، وَتَتْرُكَهَا هُنَاكَ ، لِتَأْكُلَهَا الْوُحُوشُ الْمُفْتَرِسَةُ . وَعَلَيْكَ أَنْ تَحْضِرَ لِى مِنْ هُنَاكَ غَزَالاً أَبْيَضَ مِنَ الْغِزْلانِ الَّتِي وَعَلَيْكَ أَنْ تَحْضِرَ لِى مِنْ هُنَاكَ غَزَالاً أَبْيَضَ مِنَ الْغِزْلانِ الَّتِي

تَعِشُ هُنَاكَ ، لِأَتَغَدَّى بِهِ ، وَلِأَتَأَكَّدَ أَنَّكَ ذَهَبْتَ إِلَى الْجَبَلِ الْجَبَلِ الْجَبَلِ الْجَبَلِ الْخَضِرِ ، وَنَفَّذْتَ أَمْرِى . » الْأَخْضِرِ ، وَنَفَّذْتَ أَمْرِى . »

فَتَصَنَّعَ رَثِيسُ الْخَدَمِ الْغَبَاءَ وَالصَّمَمَ ، وَقَالَ : ﴿ فَتَصَنَّعَ رَثِيسُ الْخَدَمِ الْغَبَاءَ وَالصَّمَمَ ، وَقَالَ : ﴿ مَنْعِدُ لِمَلِيكَتِي الْعَظِيمَةِ غَدًا غِدَاءً شَهِيًّا ، فَنَشْوِى ﴿ لَهَا غَزَالاً سَمِينًا . . . ﴾ لَهَا غَزَالاً سَمِينًا . . . »

فَقَاطَعَتْهُ غَاضِبَةً مُحْنَقَةً ، وَصَاحَتْ بِهِ قَائِلَةً :

- « قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَتَغَدَّى بِغَزَالٍ أَبْيَضَ ، مِنْ غِزْلَانِ الْبَيْضَ ، مِنْ غِزْلَانِ الْجَبَلِ الْأَخْضَر ، تَصْطَادُهُ بَعْدَ أَنْ تَثْرُكَ « فَجْرَ » هُنَاكَ غِذَاءً لِلْوُحُوشِ . »

إِرْتَعَدَتُ فَرَائِصُ رَئِيسِ الْخَدَمِ ، وَخَشِى عَلَى نَفْسِهِ عَاقِبَةَ مَا لَهُ وَ النَّوْرَةِ وَذَلِكَ الْغَضَبِ ، فَقَالَ ، هَذِهِ النَّوْرَةِ وَذَلِكَ الْغَضَبِ ، فَقَالَ ، اللَّوْرَةِ وَذَلِكَ الْغَضَبِ ، فَقَالَ ، اللَّهُ وَطَاعَةً يَا سَيِّدَتَى . » - « سَمْعاً وَطَاعَةً يَا سَيِّدَتَى . »

وَفِي الصَّبَاحِ جَلَسَ رَئِيسُ الْخَدَمِ فِي حَدِيقَةِ الْقَصْرِ.

فَلَمَّا نَزَلَتْ « فَجْرُ » وَشَقِيقُهَا « صَبَاحٌ » لَيْلَعَبَا ، مَشَى إِلَى حَيْثُ كَانَا يَلْعَبَانِ . فَمَا إِنْ رَأَتْهُ ﴿ فَجْرُ ﴾ حَتَّى جَرَتْ نَحْوَهُ بَاسِمَةً ضَاحِكَةً ، وَأَخَذَتْ تَتَفَرَّسُ فِيهِ بِنَظَرَاتِهَا الْحُلُوةِ ، وَتَنْتَظِرُ أَنْ يُعْطِيهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلُوى جَرْياً عَلَى عَادَتِهِ كُلَّمَا رَآهَا . وَكَانَ الرَّجُلُ رَبَّ أُسْرَةً وَأَطْفَالِ ، فَعَصَرَ الْحَنَانُ قَلْبَهُ ، وَكَادَ يَبْكِي مِنْ شِدَّةِ التَّأَثُّرِ ، فَقَالَ لَهَا وَهُوَ يَشْرَقُ بِدَمْعِهِ : - « تَعَالَىٰ مَعِي يَا حَبِيبَتِي أَمْلاً جُيُوبَكِ بِالْحَلْوَى . » وَسَارَ بِهَا مِنْ مَمَرٍّ خَفِيٍّ فَى الْقَصْرِ ، وَخَرَجَ وَهُوَ يَحْمِلُهَا فَأَجْتَازَ الْغَابَةَ إِلَى مَنْزِلِهِ الْقَائِمِ فِي وَسَطِهَا ، وَأَسَرَّ بِأَمْـــرِ الطِّفْلَةِ إِلَى زَوْجَتِهِ ، وَطَلَبَ إِلَيْهَا أَنْ تُخْفِيَهَا عَنْ أَعْـــين الرُّقَبَاءِ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ رَحِيمَةَ الْقَلْبِ مِثْلَ زَوْجِهَا ، تُحِبُّ الْأَطْفَالَ لِأَنَّهَا هِيَ نَفْسُهَا أُمُّ أَطْفَالٍ ، وَلِأَنَّهَا كَانَتْ تُقَـدِّرُ

فِي نَفْسِهَا أَنَّهُمْ بِطُهْرِهِمْ وَبَرَاءَتِهِمْ وَجَمَالِهِمْ إِنَّمَا هُمْ مَلَائِكَةٌ

يَمْشُونَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، فَأَكَّدَتْ لِزَوْجِهَا أَنَّهَا سَتَقُومُ بِمَا يَطْلُبُ خَيْرَ قِيَامٍ .

وَرَجَعَ رَئِيسُ الْخَدَمِ إِلَى الْقَصْرِ ، وَعَرَّجَ عَلَى حَظِيرَةِ الْمَاشِيَةِ ، وَٱنْتَقَى مِنْهَا غَزَالاً سَمِينًا فَذَبَحَهُ وَقَدَّمَهُ اللِطَّباخِ ، وَٱنْتَقَى مِنْهَا غَزَالاً سَمِينًا فَذَبَحَهُ وَقَدَّمَهُ اللِطَّباخِ ، وَأَوْصَاهُ أَنْ يُقَطِّعَهُ وَيَدُهُنَهُ بِالسَّمْنِ وَيُعَالِجَهُ بِالتَّوَابِلِ وَيَشْوِيَهُ وَيَدُهُنَهُ بِالسَّمْنِ وَيُعَالِجَهُ بِالتَّوَابِلِ وَيَشُوِيَهُ شَيًّا نَاضِجاً ، لِيَكُونَ غَدَاءَ أُمِّ المَلِكِ يَوْمَ غَدٍ.

وَٱنْطَلَتِ الْحِيلَةُ عَلَى أُمِّ الْمَلِكِ ، وَتَغَدَّتُ بِالْغَزَالِ الْمَشْوِيِّ وَالْطَلَتِ ، وَتَغَدَّتُ بِالْغَزَالِ الْمَشْوِيِّ وَهِي تَحْسَبُهُ لَحْمَ الْغَزَالِ الْأَبْيَضِ الَّذِي طَلَبَتْهُ .

وَٱنْقَضَى أَسْبُوعٌ عَلَى هٰذِهِ الْوَلِيمَةِ ، فَإِذَا بِأُمَّ الْمَلِكِ تُنَادِى رَئِيسَ الْخَدَمِ وَتَقُولُ لَهُ :

- « أُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ غَداً بِالطِّفْلِ « صَبَاحٍ » إِلَى الْجَبَلِ الْجُبَلِ « صَبَاحٍ » إِلَى الْجَبَلِ الْأَحْمَرِ فِي الْغَرْبِ ، وَتَثْرُكَهُ هُنَاكَ ، لِتَفْتَرِسَهُ الْوُحُوشُ . . وَاثْتَنِى مِنْ هُنَاكَ بِوَعْلِ سَمِينٍ . »

فَٱنْحَنَى رَئِيسُ الْخَدَمِ حَتَّى كَادَ رَأْسُهُ يَبْلُفُ الْأَرْضَ الْخُورَ عَلَى مَا الْأَرْضَ الْخُصُوعِ وَالْإِذْعَانِ ، فِي حِينَ كَانَ قَدْ عَزَمَ فِي قَرَارَةِ الطَّهَاراً لِلْخُصُوعِ وَالْإِذْعَانِ ، فِي حِينَ كَانَ قَدْ عَزَمَ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ عَلَى أَنْ يَخْدَعَهَا ثَانِيَةً وَيُبْتِي عَلَى حَيَاةِ الطِّفْلِ .

وَمَضَى رَئِيسُ الْخَدَمِ يَبْحَثُ عَنِ الطِّفْلِ ، فَوَجَدَهُ فِي الْحَدِيقَةِ يُلَاعِبُ قِرْداً صَغِيراً وَفِي يَدِهِ سَيْفٌ مِنَ الْخَشَبِ الْحَدِيقَةِ يُلَاعِبُ قِرْداً صَغِيراً وَفِي يَدِهِ سَيْفٌ مِنَ الْخَشَبِ يَخِزُ بِهِ الْقِرْدَ وَيُثِيرُ ثَائِرَتَهُ ، وَهُو يَضْحَكُ مِلْ الْمِدْقَيْهِ مِنَ الْحَرْدُ بِهِ الْقِرْدَ وَيُثِيرُ ثَائِرَتَهُ ، وَهُو يَضْحَكُ مِلْ اللهِ شِدْقَيْهِ مِنَ

الْقَفَزَاتِ الَّتِي يَقْفِزُهَا الْقِرْدُ فِي الْهَوَاءِ، فَأَمْسَكَ بِيدِهِ وَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْمَمَرِّ السِّرِّيِ فِي الْقَصْرِ، وَأَوْصَلَهُ إِلَى وَوَجَتِهِ فَمَخَبَأَتْهُ مَعَ شَقِيقَتِهِ، وَجَاء بِحَمَلٍ صَغِيرٍ ذَبَحَهُ، وَقَدَّمَهُ إِلَى الْمَلِكَةِ الْأُمِّ، فَأَكَلَتْهُ وَهِيَ سَعِيدَةٌ تَظُنُ أَنَّهُ لَحْمُ الْوَعْلِ الَّذِي أَمَرَتْ رَئِيسَ الْخَدَم بِصَيّدهِ مِنَ الجَبَلِ الْأَحْمَرِ .

وَإِذَا كَانَتُ هَذِهِ المَرْأَةُ الْقَاسِيَةُ قَدْ ظَنَّتْ أَنَّهَا نَجَحَتْ فِي إِبْعَادِ وَلَدَي ابْنِهَا ، فَقَدْ بَقِيَ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْ أُمِّهِمَا ، الْمَلِكَةِ إِبْعَادِ وَلَدَي ابْنِهَا ، فَقَدْ بَقِي أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْ أُمِّهِمَا ، الْمَلِكَةِ الصَّغِيرَة ، فَتَرَكَتُهَا أُسْبُوعَيْنِ تَبْكِي وَتَنْتَحِبُ عَلَى طِفْلَيْهَا ، فَينْزِلُ وَالصَّغِيرَة ، فَتَرَكَتُهَا أُسْبُوعَيْنِ تَبْكِي وَتَنْتَحِبُ عَلَى طِفْلَيْهَا ، فَينْزِلُ وَلَيْ الْمَرْأَةِ الْغَلِيظِ . . . ثُمَّ دَعَتْ وَيْسُ الْخَدَمِ ، وقَالَتَ له :

- « خُذْ غَداً الْمَلِكَةَ إِلَى الْجَبَلِ الْأَسْوِدِ فِي شَمَالِيِّ الْمَمْلُكَةِ ، وَاتْرُكُهَا هُنَاكَ طَعَاماً لِلْوُحُوشِ ، وَأَحْضِرْ مَعَكُ عِجْلاً مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ ، لِأَتَغَدَّى به . . . إِنَّ لَحْمَ الْأَبْقَارِ مِنْ أَلَدِّ اللَّحُومِ . . . » الْوَحْشِ ، لِأَتَغَدَّى به . . . إِنَّ لَحْمَ الْأَبْقَارِ مِنْ أَلَدِّ اللَّحُومِ . . . » الْوَحْشِ ، وَحَارَ فِي أَمْرِهِ ، وَاعْتَقَدَ أَسْقِطَ فِي يَدِ رَئِيسُ الْخَدَمِ ، وَحَارَ فِي أَمْرِهِ ، وَاعْتَقَدَ أَنْهُ لَنْ يَنْجُو فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ مِنْ قِصَاصِ أُمِّ الْمَلِكِ وَانْتِقَامِهَا إِذَا أَنْهُ لَنْ يَنْجُو فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ مِنْ قِصَاصِ أُمِّ الْمَلِكِ وَانْتِقَامِهَا إِذَا مَا خَدَعَهَا ، وَكَشَفَتُ النَّقَابَ عَنْ خِدَاعِهِ ؛ لَكِنَّهُ أَظْهَرَ الطَّاعَةَ ، مَا خَدَعَهَا ، وَكَشَفَتُ النَّقَابَ عَنْ خِدَاعِهِ ؛ لَكِنَّهُ أَظْهَرَ الطَّاعَةَ ، مَا خَدَعَهَا ، وَكَشَفَتُ النَّقَابَ عَنْ خِدَاعِهِ ؛ لَكِنَّهُ أَظْهَرَ الطَّاعَةَ ،

وَصَعِدَ إِلَى حُجْرَةِ الْمَلِكَةِ الصَّغِيرَةِ ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا يُقَدِّمُ رِجْلاً وَيُؤَخِّرُ أَخرى ، فَأَلْفَاهَا وَادِعَةً هَادِئَةً ، تَنْسَكِبُ الْعَبَرَاتُ عَلَى خَدَّيْهَا الْجَمِيلَيْنِ ، فَرَاعَهُ جَمَالُها الْحَزِينُ ، وَتَأَدَّبَ فِي كَلاَمها ، وَأَخْبَرَهَا بِمَا أَمَرَتْ بِهِ أُمُّ الْمَلِكِ ، فَجَفَلَ عِنْدَمَا سَمِعَهَا بَقُولُ لَهُ:

- « خُذْنِي إِلَى أَى جَبَلٍ شِئْتَ ، وَاثْرُكْنِي لِتَأْكُلَنِي الْوُحُوشُ، فَأَسْتَرِ بِحَ مِنْ أَهْذَا الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، فَلَا خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ أَنْ فَقَدْتُ وَلَدَيَ الْحَيَاةِ بَعْدَ أَنْ فَقَدْتُ وَلَدَيَ الْحَبَيَةِ . . . »

وَلَمْ تَكُنِ الْمِسْكِينَةُ تَعْلَمُ أَنَّ وَلَدَيْهَا عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ ، فَإِنَّ رَئِيسَ الْخَدَمِ كَانَ قَدْ كَتَمَ عَنْهَا جَلِيَّةَ خَبَرِهِمَا مُبَالِغَةً مِنْهُ فِي الْحِيطَةِ وَالْحَذَرِ ، فَرَقَّ لَهَا فُؤَادُهُ وَقَالَ :

- « يَا مَلِيكَتِي الْعَزِيزَةَ . . إِنَّ وَلَدَيْكِ الْحَبِيبَيْنِ لَمْ يَمُوتَا ، فَقَدْ خَبَاتُهُمَا فِي مَنْزِلِي ، وَسَأَقُودُكِ إِلَيْهِمَا فَتَجْتَمِعِينَ بِهِمَا . » فَسَأَقُودُكِ إِلَيْهِمَا فَتَجْتَمِعِينَ بِهِمَا . »

فَكَادَتِ الْمَلِكَةُ تُجَنُّ مِنَ الفَرَحِ ، وَالْتَقَتْ بَعْدَ سَاعَة مِنَ الفَرَحِ ، وَالْتَقَتْ بَعْدَ سَاعَة مِنَ الزَّمَانِ بِفِلْدَتَى كَبِدِهَا ، تُعَانِقُهُمَا وَتُقَبِّلُهُمَا وَهِي تُجْهِشُ مِنَ الزَّمَانِ بِفِلْدَتَى كَبِدِهَا ، تُعَانِقُهُمَا وَتُقَبِّلُهُمَا وَهِي تُجْهِشُ مِنَ الزَّمَانِ بِفِلْدَتَى كَبِدِهَا ، تُعَانِقُهُمَا وَتُقَبِّلُهُمَا وَهِي تُجْهِشُ مِنْ البُهْجَةِ وَالسُّرُورِ .

وَخَدَعَ رَثِيسُ الْخَدَمِ أُمَّ الْمَلِكِ مَرَّةً ثَالِثَةً ، وَقَدَّمَ لَهَا عِجْدً مَوَّةً ثَالِثَةً ، وَقَدَّمَ لَهَا عِجْدً مَطَبُوخًا أَكَانُهُ وَهِيَ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَحْمُ بَقَرِ الْوَحْشِ .

فَلَمَّا قَامَتْ عَنِ الْمَائِدَةِ تَذَكَّرَتِ ٱبْنَهَا الْمَلِكَ ، وَفَكَّرَتْ فِي مَا عَسَاهَا أَنْ تَقُولَ لَهُ عِنْدَمَا يَعُودُ وَلَا يَرَى زَوْجَتَهُ وَوَلَدَيْهِ ، فَقَرَّ قَرَارُهَا عَلَى أَنْ تُخْبِرَهُ بِأَنَّ بَعْضَ الذِّنَابِ الضَّارِيَةِ قَدْ هَاجَمَتُهُمْ فِي الْغَابَةِ وَآفْتَرَاسَتْهُمْ .

وَخَرَجَتُ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ الْقَاسِيَةُ ذَاتَ مَسَاءٍ تَجُولُ فِي الْحُقُولِ وَالْمَزَارِعِ ، فَسَاقَتْهَا قَدَمَاهَا إِلَى مَنْزِلٍ مُنْفَرِدٍ فِي وَسَطِ إِحْدَى وَالْمَزَارِعِ ، فَسَاقَتْهَا قَدَمَاهَا إِلَى مَنْزِلٍ مُنْفَرِدٍ فِي وَسَطِ إِحْدَى الْغَابَاتِ ، وَطَرَقَتُ مَسْمَعَهَا أَصْوَاتٌ تَنْبَعِثُ مِنْهُ ، فَتَبَيَّنَهَا فَإِذَا هِيَ صِيَاحُ « فَجُر » وَ « صَبَاح » وَهُمَا يَلْعَبَانِ وَيَمْرَحَانِ ، هِي صِيَاحُ « فَجُر » وَ « صَبَاح » وَهُمَا يَلْعَبَانِ وَيَمْرَحَانِ ،

وَأُمُّهُمَا تَنْهَرُهُمَا وَتُوصِيهِمَا بِالسُّكُوتِ وَالسُّكُونِ ، فَارَتَجَفَتْ مِنَ الْحَدَمِ وَعِصْيَانُهُ ، مِنَ الْحَدَمِ وَعِصْيَانُهُ ، مِنَ الْحَدَمِ وَعِصْيَانُهُ ، فَقَفَلَت رَاجِعَةً إِلَى الْعَاصِمةِ وَالشَّرَرُ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْهَا .

وَبَاتَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مُؤَرَّقَةَ الْجَفْنِ ، تُفَكِّرُ فِي أَفْظَعِ ﴿ وَشِيلَةً مِنْ وَسَائِلِ الإِنْتِقِامِ ، وَلَمَّا أَشْرَقَ الصُّبْحُ دَوَّى صَوْتُهَا فِي أَنْحَاءِ الْقَصْرِ كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ ، وَأَمَرَتْ رَئِيسَ الْحَرَس أَنْ يَضَعَ فِي سَاحَةِ القَصْرِ زِيراً كَبِيراً يَمْلَؤُهُ بِالْأَفَاعِي وَالثَّعَابِين وَالضَّفَادِعِ السَّامَّةِ ، وَأَنْ يَأْتِى بِالْمَلِكَةِ وَٱلطِّفْلَيْنِ وَبِر ثِيسٍ الْخَدَم وَزَوْجَتِه وَأَطْفَالِهِ مَرْبُوطِينَ بِالْحِبَالِ وَيَرْمِيهِمْ جَمِيعاً فِي ذُلِكَ الزِّيرِ . فَجَاءَ رَئِيسِ ٱلْحَرَسِ بِالزِّيرِ ، وَمَلَأَهُ بِمَا طَلَبَتْ ، وَرَكِبَ هُوَ وَثُلَّةً مِنَ الْجُنْدِ مَرْكَبَةً كَبِيرَةً ، وَطَارَ بِهَا إِلَى الْغَابَةِ لِيُحْضِرَ مِنْهُ الضَّحَايَا.

وَبَيْنَمَا كَانَتْ أُمُّ الْمَلِكِ وَالْحَاشِيَةُ المُلْتَفَّةُ حَوْلَهَا تَنْتِظِرُ

قُدُومَ هَوُلاءِ الأَبْرِيَاءِ ، إِذْ شَاهَدَتْ مِنْ بَعِيدٍ غُبَاراً يَتَصَاعَدُ فِي الْأَفْقِ ، ثُمَّ مَا لَبِنَتْ أَنْ سَمِعَتْ وَفِيعَ حَوَافِرِ جِيَادٍ تَقْتَرِبُ مِنَ الْقَصْرِ ، وَرَأَتِ آبْنَهَا الْمَلِكَ ، وَقَدْ عَادَ فَجُأَةً مِنَ مَيْدَانِ مِنَ الْقَصْرِ ، وَرَأَتِ آبْنَهَا الْمَلِكَ ، وَقَدْ عَادَ فَجُأَةً مِنَ مَيْدَانِ مِنَ الْقَصْرِ بِجَوادِهِ . تَتَبَعُهُ كَوْكَبَةً مِنَ الْمُوسِنِ ، وَيَقَعُ نَظَرُهُ عَلَى الزِيرِ فَيُبْدِى التَّعَجُّبَ وَالاسْتِغُواب . الفُرْسَانِ ، وَيَقَعُ نَظَرُهُ عَلَى الزِيرِ فَيُبْدِى التَّعَجُّبَ وَالاسْتِغُواب . فَأَصْطَكَتْ فَبُوغِتَتْ أُمَّةً بِعَوْدَتِهِ الْمُفَاجِئَةِ ، وجَحَظَتْ عَيْنَاهَا ، وَأَصْطَكَتْ وَلِاسْتِغُواب . وَبُكِبَنَاهَا ، وَفَقَدَتْ رُشُوهَا فَجَرَتْ إِلَى الزِيرِ وَرَمَتْ نَفْسَهَا فِيهِ طُعْمَةً لِلْحَيَّاتِ وَالْأَفَاعِي فَقَضَتْ عَلَيْهَا فِي الْحَالِ .

وَوَقَفَ الْمَلِكُ عَلَى الْقِصَّةِ صَحِيحةً كَامِلَةً ، فَشَقَّتْ عَلَيْهِ مَا الْمَلِكُ عَلَى الْقِصَّةِ صَحِيحةً كَامِلَةً ، فَشَقَّتْ عَلَيْهِ مَا أُمِّه حُزْناً شَدِيداً ، لِأَنَّ الْأُمَّ مَخْلُوقً عَلَى أُمِّه حُزْناً شَدِيداً ، لِأَنَّ الْأُمَّ مَخْلُوقً عَزِيزٌ عَلَى الْإِنْسَانِ ، وَلَكِنْ نَسَّاهُ حُزْنَهُ بَعْدَ حِين ، البِسَامَةُ وَجَدِيزٌ عَلَى الْإِنْسَانِ ، وَلَكِنْ نَسَّاهُ حُزْنَهُ بَعْدَ حِين ، البِسَامَةُ وَوَجَدِهِ الْحَسْنَاءِ ، وَضَحِكاتُ طِفْلَيْهِ الحَبِيبَيْنِ ، فَعَاشُوا جَمِيعاً وَ فَي هَنَاءَةٍ وَسَعَادَةٍ . . .

( تمت )

## أسئلة في القصة

- ١ ماذا وضع فى صحن كل جنيّة يوم الاحتفال بميلاد ابنة الملك ؟
  - ٢ لماذا غضبت الجنيَّة العجوز ؟
  - ٣ من أبطل سحر الجنيّة العجوز وبأى شيء أبطلته ؟
  - ٤ كم كان عمر الأميرة عندما أصيبت بضربة مغزل ؟
  - ٥٠ صف السرير الذي نامت عليه الأميرة نومتها الطويلة ؟
  - ٦ كيف جاءت الجنيّة الشابّة لتساعد الجميلة النائمة وماذا فعلت ؟
    - ٧ من أيقظ الجميلة النائمة ؟
    - ٨ ما شاهد ابن الملك عندما دخل القصر المسحور؟
    - ٩ قل الجملة التي نطقت بها الجميلة النائمة عندما استيقظت ؟
- ١٠ أَى نوع من الألحان عزفها العازفون وغنّاها المغنّون احتفاءً بزواج الأميرة وابن الملك ؟
  - ١١ متى عاد ابن الملك بزوجته وولديه إلى عاصمة ملكه ؟
    - ١٢ إلى أين ذهب الملك الشاب ولماذا ؟
  - ١٣ من أنقذ زوجة الملك الشاب والولدين من الموت وكيف أنقذهم ؟
- ١٤ كيف عرفت أُمّ الملك أنها خُدعت وبأيّة وسيلة أَرادت أن تنتقم لنفسها ؟
  - ١٥ هل جاءً الملك الشاب في الوقت المناسب وماذا كان مصير أُمَّه ؟
    - ١٦ اكتب هذه القصة بأسلوبك وإنشائك .